

الدخائر ٦٨

# الموالا والتوالي

لابي حَيان التوحيدي ومسكوب

تقديم أ.د صـــــــلاح رســـــــــلان

نشره

(السير(عرصقر)

(افخار الميين



# الضخائر

رئيس مجلس الإدارة محمما غذيمم

أمين عام النشر

محمد السيد عيد

الإشراف العام

فكرى النقساش

رئيس التحرير

اد محمود فهمی حجازی

نانبرئيس التحرير

ادعبد الحكيم راضي

مديرالتحرير

د مـحــمـود فــؤاد

سكرتير التحرير

رافت زريق الشرقساوى

للراسلات باسم منير التحرير على العنوان التالى ١٦ أش أمين سامى - قصر العسينى - القاهرة رقم برينى ١٢a٦١ مستشارو التحرير

أ.د. إبراهيم عسبد الرحسمن

ا.د. السباعي محمد السباعي

ا.د. حسنسين محمسد ربيع

ا.د.حـــسين نصــــار

ا.د. عسبسد اللسه التطاوي

ا.د. عسبده على الراجسحي

أد. محمد حمسدى إبراهيم

ا.د. محمد عوني عبد الرؤوف

#### تعسريف

عزيزى القارىء.. هذه حلقة جديدة من سلسلة «الذخائر»، وهى حلقة متميزة سواء بمادتها أو بظروف إخراجها في هذه الطبعة. هذه الحلقة هى كتاب (الهوامل والشوامل) الذى اجتمع فيه، وله، ما قلّ أن يجتمع لكتاب آخر.

أمًا ما اجتمع فيه فهو كونه حصيلة تلاقح فكرى، وربما تجاذب، بين اثنين من كبار المفكرين عبر تاريخ التراث العربى الإسلامى هما : (أبو حيان الترحيدى ت ١٤هـ)، (وأبو على مسكويه ت ٢١هـ)، ومن هنا جاء طابعه المميز، ففضلا عن طرافة موضوعات الحديث وثرائها، وعمق الفكرة ووضوح العبارة وسلاستها.. يطالعنا هذا النسق الخاص في التأليف الذي قُدمت عبره أفكار المؤلفين، أعنى نسق السؤال والجواب، مما يجعل قارئه على ذكر دائما من موضوع الحديث في كل موضع من مواضع الكتاب من جهة، ويُشعره، من جهة ثانية، بأهمية هذه الموضوعات التي شغلت (أبا حيّان) فجعل منها محاور الأسئلته، واحتشد لها (مسكويه) فاتخذ منها مقاصد الإجاباته.

وأمًا ما اجتمع لهذا الكتاب فهو هذه النخبة الفذة من رجال العلم سواء من حمل عبء تحقيقه وإخراجه للناس في طبعته الأولى، ومن تفضل بكتابة مقدمته وتعريف القراء به في هذه الطبعة.

لقد صدر الكتاب في أول الخمسينيات (١٩٥١م) عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بتحقيق كل من المرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم الأستاذ أحمد صقر. وليس جديداً على القارئ أن الأستاذ أحمد أمين (١٨٨١–١٩٥٤م) كان واحداً من الرواد في حياتنا الجامعية ، كما أنه واحد من أعلام نهضتنا الأدبية والفكرية الحديثة في مصر والعالم العربي، وذلك بما قدم من مؤلفات وتحقيقات وترجمات، نذكر منها - في مجال التأليف فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر الإسلام، والنقد الأدبي. كما نذكر - في مجال التحقيق - هذا الكناب الذي بين آيدينا وكتاب شرح الحماسة للمرزوقي. كما شارك في ترجمة العديد من الأعمال الفكرية الكبرى نذكر منها : قصة الأدب في العالم، وقصة الفلسغة اليونانية.

أما المرحوم الأستاذ السيد أحمد صقر (١٩١٥-١٩٨٩م) فهو أحد ثقات المحققين الذين أثروا المكتبة العربية الإسلامية بما أخرجوا من كنوز التراث. ومن أبرز تحقيقاته: كتاب تأويل مشكل القرآن، وكناب تفسير غريب القرآن، وكلاهما لابن قتيبة، وكتاب الموازنة بين أبى تمام والبحترى للأمدى، وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني، وقد جمع – رحمه الله – إلى التحقيق نقد تحقيقات الأخرين وتقويمها، ومن نماذج هذا النقد ما قدمه من ملاحظات على تحقيق المرحوم الأستاذ أحمد محمد شاكر لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة.

أما مفدم هذه الطبعة الاستاذ الدكتور صلاح رسلان فهو أستاذ للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وقد سبق أن شغل منصب عميد كلية الآداب – جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ومنصب رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب – جامعة القاهرة. ومن أعماله المنشورة: القيم في الإسلام بين الذاتية والموضوعية، القرآن الحكيم، العلم في منظوره الإسلامي، الفكر السياسي عند الماوردي، الخلاق والسياسية عند ابن حزم، السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون، كونفوشيوس رائد الفكر الإنساني، إلى جانب عدد من الأبحاث التي نشرت في المجلات العلمية.

عزيزى القارئ.. ذلك ما اجتمع في كتاب (الهوامل والشوامل) وما اجتمع له، في تأليفه وتحقيقه ثم إعادة تقديمه في سلسلة النخائر، وإذا كان اسمى فد وضع ضمن هيئة تحرير السلسلة فإنما جاء ذلك وفقا لمقتضيات النظام الرسمى – الشكلى – أما دورى الحقيقى – كما أراه وأحرص عليه – فهو الوفاء بحق الصداقة بيني وبين الأخ العزيز الدكتور (محمود فهمى حجازى) رئيس التحرير –أثناء وجوده خارج مصر – في رعاية هذه السلسلة سلسلة الذخائر – التي نعتز بها جمعا، والتي نقدم لك عزيزى القارئ إحدى دررها الثمينة.. كناب الهوامل والشوامل.

#### عبد الحكيم راضي

## بسم الله الركمن الركيم مقدمـــة

#### الإطار الحضارىلعصر التوحيدى:

التوحيدى هو على بن محمد بن العباس المعروف. بأبى حيان التوحيدى، مفكر إسلامى كبير، وأديب فذ، ومثقف ملم بمعارف عصره من نحو ولغة وشعر وأدب وفقه وفلسفة وعلم كلام وسياسة وفلك وهندسة ورياضيات. وقد وصفه لنا ياقوت فى معسجم الأدباء فقال إنه وفيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة، ومحقق المتكلمين، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء... فرد الدنيا الذى لانظير له ذكاء وفطنة، وفصاحة ومكنة...» (١).

ولد التوحيدى فى بغداد حوالى سنة ٣١٠ أو ٣١١ هجرية (على وجه التقريب) من أبوين فقيرين، إذ كان أبوه أو أحد أجداده تاجراً يبيع نوعاً من التمر يقال له التوحيد، ويرجع البعض الآخر لقب التوحيدى إلى التوحيد يقول ابن حجر العسقلاتى: «يحتمل أن تكون نسبة هذا اللقب إلى التوحيد» (٢).

ويرى الذهبى أن التوحيدى هو الذى نسب نفسه إلى التوحيد، مثلما سمى ابن تومرت أتباعه بالموحدين، وكما يسمى صوفية الفلاسفة أنفسهم بأهل الوحدة والاتحادية (٣).

كان القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) الذي عاش فيه التوحيدي من سنة ٣١٠ هـ إلى سنة ٤١٤هـ قرناً مليئاً بالتناقضات التي تعيننا على فهم

<sup>(</sup>۱) ياقوت الرومى: معجم الأدباء، طبعة الدكتور فريد الرفاعى، القاهسرة، (١٩٣٨، ص٥-٦ جد١٥).

<sup>(</sup>۲) ابن حجر العسقلاتى: لسان الميزان، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد (جـ الـ ص۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء (١٢١/١٧).

طريقته في التفكير، وأسلوب معاشه، وسماته الشخصية، فالتوحيدي عاش في بيئة سياسية حافلة بالفرضي وذيوع الفتنة والاضطراب، وتفشى الإرهاب السياسي والاضطهاد المذهبي، وقد شهد هذا العصر الذي ولد التوحيدي ونشأ فيه بداية التدهور السياسي للخلافة العباسية وتفكك الأمصار، وتغلغل الأعاجم في جسم الدولة وتسلطهم على الأمور، وازدياد تفاقم الصراعات الطبقية والعرقية، كما عاصر التوحيدي فساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في فسترة حكم بني بويه التي أدت في النهاية إلى سوء توزيع الشروة العاملة وانقسام المجتمع إلى طبقتين: طبقة الفقراء التي تعيش في الحرمان والبؤس والشقاء والغين. وطبقة الرؤساء والأغنياء التي عكفت على الترف والبذخ واللهبو، وقد انعكست آثار هذا العبهد القياسي المظلم، بما حفل به من فيساد سياسي واجتماعي واقتصادي على أسلوب حياة التوحيدي، عما دفعه دفعاً إلى محاولة الاتصال بالأمراء والوزراء والوجهاء طلبأ للرزق وسعيبا وراء المال والشهرة، وشارك التوحييدي في هذا الأسلوب من أساليب السلوك منعظم المشقفين في تلك الآونة، وهو مايؤكد أن مافعله التوحيدي لم يكن بالشيء المستغرب في ذلك العصير، لأنه في نهاية الأمر وإنسان من دم ولحم، تؤرقه مشكلات الرزق والمعاش، وتقض مضجعه مشاغل الحياة، ويقلق باله مايقع عليه من ظلم، ويشير حفيظته ماينزل بساحته من آلام بسبب قسوة المجتمع ۽ (١).

وقد سرت فى أفراد المجتمع أيضاً نتيجة فساد الحياة الاقتصادية والاجتماعية روح الكآبة وذم الزمان و أهله، والتمرد على الظلم، وشيوع روح التواكل وهو ماعبر عنه أدباء هذا العصر خاصة التوحيدى .

<sup>(</sup>١) د. زكريا إبراهيم، أبو حيان التوحيدى، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، ط٢، ١٩٧٤، ص٨.

فى مقابل هذا الاتهيار والأفول السياسى عاصر التوحيدى فى القرن الرابع الهجرى رقى الحياة العقلية وتقدم العلوم والفنون، وتألق العمارة والإدارة والتجارة، ووفرة المجالس العلمية والثقافية، وازدانت بغداد عاصمة الدولة بشمسرات تلك الحضارة المادية والمعنوية، وازدحمت بالكثير من نوابغ الأدب والفلسفة وعلوم الدين من أقطار دولة الإسلام الذين أضا بوا الطريق للأجيال من بعدهم، ومن هؤلاء ابن سينا، والخيام، والمعرى والباقلاتى والبيهقى والقشيرى ومسكويه والاسفرايينى والمتنبى وعشمان بن جنى النحوى الموصلى والشريف الرضى ومهيار الديلمى وابن العميد الكاتب والصاحب بن عباد وابن النديم، وغير هؤلاء من أعلام القرن الرابع الهجرى، وظهر أثر كل هذا فى كتابات أبى حيان التى عكست صور تلك الحياة الثقافية والتألق الحضارى فى شتى جوانب حيان التى عكست صور تلك الحياة الثقافية والتألق الحضارى فى شتى جوانب الدولة الإسلامية، حتى عده البعض المرآة الناصعة لثقافة القرن الرابع الهجرى، وسجلاً وعنواناً دقيقاً لثقافة قرن بأكمله فى تاريخ التراث العربى .

#### اساتذته وموسوعيته:

وقد دفع وحب التنويع» التوحيدى إلى دراسة مختلف العلوم والفنون مثل الفقه والحديث والفلسفة والمنطق والكلام والتوحيد والتصوف، ومحاولة الأخذ من كل علم منها بطرف، إذ كان بحق وشخصية فلسفية طلعة تستخلص الأسئلة من كل مايقع أمامها، سواء كانت المسائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية أو اقتصادية أو نفسية..» (١).

فَإِذَا أَضَفْنَا إلى هذا أَن العلماء الذين اتصل بهم، وتلقى العلم على أيديهم كانوا من العلماء الموسوعيين ذوى الثقافات المتعددة، أدركنا سر تسلك

<sup>(</sup>۱) الهوامل والشوامل: للتوحيدي ومسكويه، تحقيق ونشر أحمد أمين والسيد أحمد صقر، الهدامة والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥١، مقدمة أحمد أمين ص دد »

الروح الموسوعية التي تميز بها التوحيدي ومكنته من المزج بين كل تلك الثقافات.

وكان عن اتصل بهم وتلقى العلم على أيديهم من العلماء أبو سليمان السجستانى المنطقى، والفيلسوف يحيى بن عدى، والشيخ أبو سعيد السيرافى عالم النحو والكلام، والعالم على بن عيسى الرمانى، وعالم الفقه المروروذى. فأبو سليمان أحمد بن طاه بن بهرام السجستانى كان فى مقدمة الأساتذة العلماء الذين تتلمذ على أيديهم التوحيدى، وهو من كبار الفلاسفة وعلماء المنطق واللغة وصاحب أنظار فى الأدب والشعر. وكان التوحيدى يكثر من ملازمته حتى عده القفطى وأحد أصحابه المعتصمين به ولاأدل على ذلك من أن كتاب التوحيدى المسمى باسم والمقابسات و يشتمل الجزء الأكبر منه على أحاديث ومناقشات جدلية وفلسفية لأبى سليمان وتلاميذه .

أما الفيلسوف النصرانى أبو زكريا يحيى بن عدى (ت ٣٦٠) فهو من أشهر تلامنة الفيلسوف أبى نصر الفارابى وبشر بن متى. وكان متضلعاً فى علم المنطق الذى يعتمد عليه فى إثبات الحقائق والعقائد. ويحفل كتباب المقابسات بالكثير من آراء يحيى بن عدى فى الكون والفساد والحركة والزمان والعلة والمعلول، والصورة والمادة ... إلغ ..

وأما أبو سعيد السيرافى، (٢٨٤ – ٣٦٨هـ) فهو أستاذه الأكبر الذى أخذ عنه علوم النحو والكلام والفقه والشريعة. وقد أثبت التوحيدى فى «الإمتاع والمؤانسة» تلك المناظرة الشهيرة التى جزت بين السيرافى ومتى بن يونس القنائى عن المفاضلة بين النحو العربى، والمنطق اليونانى، وكان السيرافى متمتعاً بسعة الاطلاع والورع والصلاح والتقوى مما دفع المحيطين به إلى مخاطبته بشيخ الإسلام والإمام الجليل.

وهناك أستاذ أخر تتلمذ عليه التوحيدى وهو على بن عيسى الرمانى (هناك أستاذ أخر تتلمذ عليه التوحيدى وهو على بن عيسى الرمانى (٢٧٦ – ٢٨٦هـ) وكان عالماً متبحراً في مختلف العلوم من نحو ومنطق ولغة وأدب وكلام وفقه وحديث . إلخ، وكان له أثر كبير في تنشئة التوحيدي من الناحية اللغوية والنحوية والمنطقية بل العقلية بصفة عامة .

ودرس التسوحيدى الفقه الشافعى على القاضى المتبحر فى أصول الشريعة وفروعها أبى حامد المروروذى (المتوفى سنة ٣٦٢هـ) والذى عده التسوحيدى بحق بحراً يتدفق حفظاً للسير واستنباطاً للمعانى، وثباتاً على الجدل، ويرجع شغف التوحيدى بتعريف الألفاظ وتحديد معانى الكلمات إلى أبى حامد المروروذى كما يشير إلى ذلك فى كتاب «البصائر والذخائر».

وهكذا فقد تتلمذ التوحيدى واتصلت أسبابه بأكبر علماء عصره. فتلقن أصول العلوم اللغوية والفلسفية والشرعية على يد أعظم مفكرى زمانه مما أكسبه ثقافة موسوعية واضحة. أضف إلى ماسبق احترافه مهنة الوراقة التى مكنته من الاطلاع على عيون التراث وأمهات الكتب العربية إلى جانب عدد آخر من العلماء ممن قرأ عليهم واتصل بهم أمثال أبى محمد جعفر الخلدى من كبار المتصوفة، وابن سمعون (٣٠٠ – ٣٨٧هـ) وكان حكيماً واعظاً، وأبى بكر القومسى المتفلسف، وأبى الحسن العامرى الفيلسوف الإسلامي، وابن النفيس الرياضي.

#### شخصيته:

كانت شخصية التوحيدى شخصية قلقة حائرة معتلة الطبع ذات مزاج سوداوى، قائمة على الازدواج والتناقض والتمزق الداخلى، لم يعهده الناس إلا شاكياً باكياً مفرطاً في السخط وذم الناس، تشكى كثيراً في أكثر مؤلفاته مثل: الإمتاع والمؤانسة، والصداقة والصديق، والمقابسات، والبصائر والذخائر،

ومشالب الوزيرين، إذ وجد من هم أقل منه موهبة وذكاء يرتفعون إلى أعلى مراتب الرياسة والشرف في الدنيا، بينما لم ينل هو إلا البؤس والحرمان، لقد شكا التوحيدي من الفقر الذي يعد القبر خيراً منه، كذلك شكا من ذوى اليسار والنعم، وازدادت كراهيته للناس حتى أصبحوا في نظره سباع ضارية وكلاب عاوية، وعقارب لساعة، وأفاع نهاشة.

ولكنه شكا أيضاً من عنف الحياة الإنسانية وقسوتها وضعف الإنسان وتناقض ذاته البشرية، كما شكا من هول الموت، وكان من نتائج مرارته وحقده على الأحياء، ونفوره من المجتمع، أن بعنت الشقة بينه و بين معاصريه، وتعذر التفاهم بينه وبينهم.

وتفسر لنا شخصية التوحيدى القلقة التى لاتستقر على حال - بوضوح - سر التناقض فى حياته وكتاباته، ففى الوقت الذى يتحدث فيه عن حلاوة الدنيا وعذوبتها ينادى بالزهد والقناعة والتنسك، وإذا كان فى بعض كتاباته صريحاً عدوانياً أحياناً إلا أنه فى بعضها الآخر بدا مجاملاً إلى حد التذلل، وفى الوقت الذى نراه عابساً متشائماً مستسلماً للياس، نراه فى ظروف أخرى ضاحكاً ساخراً مسترسلاً فى رواية النكات المجونية، وأبو حيان الذى يشير إلى فناء الدنيا وبحقر من شأنها وبعظم من شأن الآخرة هو أبو حيان الذى يرى أن الدنيا حلوة خضرة وعذبة نضرة، وأن العاجلة محبوبة، والرفاهية مطلوبة .

ولعلنا لانتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن سر شعوره بالغربة والوحشة الهائلة في الحياة إنما يرجع إلى ماعاناه من فقر ومرارة فيها، وعجز عن تحقيق أمانيه، والفوز بالغنى والمجد والسعادة، وتظلمه المستمر وقرده على ذاته، وتشكيه الدائم من الناس والحياة والزمان.

لاغرابة بعد ذلك أن يكون التوحيدي فيلسوفا وعالما، فنانا ومفكراً، وفقيها ومتصوفاً، أديباً ومنطقياً .

## موقفه من علم الكلام والفلسفة والتصوف: التوحيدي والكلام:

وصف ياقوت في ومعجم الأدباء» بمحقق الكلام، ومتكلم المحققين، ونعته السبكي في وطبقات الشافعية الكبري» بالمتكلم الصوفي، وعلل ابن حجر تسميته بالتوحيدي بأن المعتزلة يسمون أنفسهم بأهل التوحيد.

ولكننا إذا تتبعنا كتب التوحيدى وجدنا أنه لم يكن ينتمى إلى طائفة علماء الكلام، بل كان كثير النعى عليهم، دائم الاستهزاء بهم، والحط من شأنهم ومهاجمة طريقتهم في البحث والاستدلال، وقد شملت سخريته بهم ألفاظهم السخيفة الساقطة المنحطة، كما ورد من ذلك في مؤلفاته: البصائر، والإمتاع والمؤانسة والمقابسات، ورسالة في العلوم.

ويبدو أن السر فى حملته على علم الكلام، ومهاجمته طريقة المتكلمين، يرجع إلى مناصرته أهل الحديث، وميله إلى البساطة، والابتعاد عن السفسطة والشك والاختلاف والفرقة. أضف إلى ذلك انتسابه إلى مدرسة أستاذه أبى سليمان المنطقى، وهى مدرسة فلسفية ترى الفصل بين الفلسفة والدين، إذ إن لكل منهما مجاله الخاص فى النفس الإنسانية: فالدين وحى قائم على القبول والتسليم وليس فيه «لمّ» و«كيف»، إلا بقدر مايؤكد أصله، وينفى عارض السوء عنه، والفلسفة تفكيسر بشسرى مسبنى على النظر، وفى ذلك يقسول أبه سليمان:

«الفلسفة حق، لكنها ليست من الشريعة في شيء، والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شيء... وصاحب الشريعة مبعوث، وصاحب الفلسفة مبعوث إليه. وأحدهما مخصوص بالوحى، والآخر مخصوص ببحثه... وهذا يقول: أمرت وعلمت، وقيل لي وما أقول من تلقاء نفسى، وهذا يقول: رأيت

ونظرت واستحسنت واستقبحت...» (١) ولعل هذا يفسر لنا ثورة التوحيدى على كل من يقول بالجمع بين الفلسفة والدين مثل جماعة إخوان الصفا، وهو ماحاول البعض نسبته إليهم  $(^{(Y)})$ ، لكن التوحيدى - في بعض الآراء - كان يخفى ذلك.

ويورد التوحيدي في المقابسات إجابة أستاذه أبي سليمان السجستاني المنطقى عن الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة فيقول: .

وطريقتهم - يعنى المتكلمين - مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ، وموازنة الشيء بالشيء إما بشهادة من العقل مدخولة، وإما بغير شهادة منه البتة، والاعتماد على الجدل، وعلى مايسبق إلى الحس، أو يحكم به العيان، أو على مايسنع به الخاطر المركب من الحس، والوهم والتخيل مع الإلف والعادة والمنشأ، وسائر الأعراض التي يطول إحصاؤها، ويشق الإتيان عليها.، وكل ذلك يتسعلق بالمغالظة، والتسدافع، وإسكات الخسصم بما اتفق، وإتمام القول الذي لامحصول فيه، ولامرجوع له، مع بوادر لاتليق بالعلم، ومع سوء أدب كثير، وقلة تأله، وسوء ديانة، وفساد دخلة، ورفض الورع بجملته ...

والفلسفة محدودة بحدود ستة، كلها تدرك على أنها بحث عن جميع مافى العالم مما هو ظاهر للعين، وبطن للعقل، وماركب بينهما، وماثل إلى أحد طرفيهما.. من غير هوى عال به على العقل، ولاإلف يفتقر معه إلى جناية التقليد، مع إحكام العقل الاختيارى وترتيب العقل الطبيعى... ومع أخلاق إلهية واختيارات علوية وسياسات عقلية...» (٣).

<sup>(</sup>١) التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة ١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) د. زكى مبارك: النثر الفني في القرن الرابع الهجري ١٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) التوحيدى: المقابسات ط الرحمانية ١٩٢٩م. ص٢٢٣.

ومما أثار التوحيدى على علماء الكلام مزجهم الفلسفة والمنطق بالدين وتعمقهم في مباحث العقائد على أساس من الدليل العقلى، وهو يرى أن النظر في الدين على هذا الأساس الكلامي لايورث في النهاية إلا الشك والمرية، والطن، والاختلاف والفرقة، والحمية والعصبية كما ورد في مقابساته، ومادام الدين مبنياً على الخسوع والتقوى، فإن المتكلمين - في نظره - من أبعد الناس عنه، لأنهم يتكلمون بعقولهم في المسائل، ويردون الحجج، ثم لاترى عندهم خشوعاً، ولارقة، ولاتقوى ولادمعة.

لاغرابة بعد ذلك فى أن يهاجم التوحيدى علماء الكلام ويصفهم بأقذع الصفات ويوجه إليهم نقداً حاداً، فقد هاجم - على سبيل المثال - أحد كبارهم وهو الداركى، وهاجم أبا بكر الباقلائى (ت ٣٠٤هـ) الأشعرى صاحب إعجاز القرآن، كما وجه نقداً إلى علماء الكلام، من المعتزلة مثل أبى عيسى الوراق (ت ٢٤٧هـ) وعلى بن عيسى الرمانى. (ت ٣٨٤هـ) والعلاف (ت ٢٣٥هـ).

ولعل فى نقد التوحيدى اللاذع للمعتزلة ماينفى عنه صفة الاعتزال وأنه كان من المدافعين عنهم أو من أنصارهم، فهم عنده لايعرفون صناعة التعريف المنطقى، أى صناعة التحديد، وعملهم فيها أشبه مايكون بالهذيان، وهى دصناعة صعبة تحتاج إلى علم واسع بالمنطق ودرية مع ذلك كثيرة، وغاية ماعند هؤلاء القوم فى التحديد إبدال اسم مكان اسم، بل رعا كان اسم الشىء أوضع من الحد الذى يضعون...أما ماتكلفوه من الحدود، فهو بالهذيان أشبه... ه (١)

وإذا كان التوحيدي قد ذكر في بعض مصنفاته أفراداً من المعتزلة درس عليهم وتلقى العلم على أيديهم، فإنهم لم يسلموا من نقده الحاد، ومهاجمته لهم هم وسائر رجال الكلام أشعرية وإمامية، وماذلك إلا لأن طريقتهم لاتفضى بهم إلا إلى الشك والارتياب وانعدام الطمأنينة واليقين .

<sup>(</sup>١) التوحيدي ومسكويه: الهوامل والشوامل: ١٣٦ .

إن الدين الإسلامي كما يرى التوحيدي في الجزء الشاني من كسابه «البصائر والذخائر» معقود بالتسليم، لكن ينبغي أن يكون التسليم والتفويض سابقين للنظر والجدل، والمراء والضلال، والحيرة في تناقض الأقوال، لأن التلاعب بحجج الله، والاجتراء على عقول عباد الله، ليس من سنن أنبياء الله، ولامن آداب أولياء الله.

وقد أخطأ السنيسور كارلونللينر حين وصف التوحيدى بأنه من علماء الكلام (١)، ومنشأ الخطأ هو ذهاب البعض إلى القول بأنه سمى التوحيدى لأنه كان من أهل التوحيد، ويظهر أن هذه التسمية قد جاءته من محاولاته توظيف كل علم لبلوغ التوحيد وهو مايكشف عنه قوله في الإمتاع والمؤانسة:

«وأنا أعدد بالله من صناعة لاتحقق التوحيد، ولاتدل على الواحد، ولاتدعو إلى عبادته». (٢)

#### التوحيدي والفلسفة :

اهتم التوحيدي بتمجيد الفلسفة التي عدها صناعة لابد أن تنتهي بصاحبها إلى التوحيد الصافي من الشوائب ومظاهر الشك والإلحاد التي وردت على ألسنة المتكلمين .

وموضوع الفلسفة هو البحث عن العالم بأسره بكل مااشتمل عليه من مخلوقات وكائنات وموجودات .

«إنها بحث عن جميع مافى العالم، عا ظهر للعين، وبطن للعقل، وماركب بينهما... من غير هوى عال به على العقل، ولاإلف يفتقر معه إلى جناية التقليد» (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ علم الفلك: حاشية ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) التوحيدى: الإمتاع ٣/١٣٥.

<sup>(</sup>٣) · التوحيدي: المقابسات ص٢٢٣.

إن الفلسفة عنده، هي «علم العلوم وصناعة الصناعات، لاتعطيك في موضع الشك السقين، ولافي موضع الظن العلم، ولكنها تعطيك في كل شئ ماهو خاصته وحقيقته إن شكًا فشكًا، وإن يقيناً فيقيناً (١).

ومن هنا فإن التوحيد، كما يرى أبو حيان في المقابسة رقم ٦٣، لم يصف في الشريعة من شوائب الظنون وأمثلة الألفاظ، كما صفا في الفلسفة .

وسبيل الوصول إلى الفلسفة هو السعى الحثيث، والجد فى الطلب، وذلك بالنظر إلى اشتىمالها على أغراض سائر العلوم، والأدل على ذلك من تناول أغلب مؤلفاته لموضوعات فلسفية إلهية كانت أو طبيعية أو أخلاقية، وهى الموضوعات الثلاثة الكبرى التى ينشغل بها الوعى الإنسانى .

أما عن موقفه من العلاقة بين الفلسفة والشريعة فيرى أن والفلسفة حق لكنها ليست من الفلسفة لكنها ليست من الفلسفة في شيء، والشريعة حق لكنها ليست من الفلسفة في شيء، وعلى من يريد التفلسف أن يعرض بنظره عن الديانات، ومن يريد الدين فعليه أن يبتعد عن الفلسفة ولكن عليه بعد ذلك أن يتحلى بهما متفرقين في مكانين مختلفين، ويكون بالدين متقرباً إلى الله تعالى – على مأأوضحه صاحب الشريعة عن الله تعالى – ويكون بالحكمة (الفلسفة) متصفحاً لقدرة الله تعالى في هذا العالم الجامع للزينة الباهرة لكل عين، المحيرة لكل عقل، ولا يهدم أحدهما بالآخر... ولا يعترض على ما يبعد في عقله ورأيه من الشريعة وبدائع النبوة بأحكام الفلسفة، فإن الفلسفة مأخوذة من العقل ما لقصور على الغاية، والديانة مأخوذة من الوحى الوارد من العلم بالقدرة. (٢)

فلا غنى للإنسان إذن - عند التوحيدى - عن الدين والفلسفة، وهو بهذا يحتفظ للفلسفة بمكان كبير في فكره الإنساني، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه

<sup>(</sup>١) التوحيدي: المقابسات، المقابسة ٤١ ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ط١ بالقاهرة ١٩٤٢م جـ٢ ص١٨ - ١٩.

فى حياة الإنسان الذى أولاه منزلة رفيعة فى جل مؤلفاته، وفى ذلك يخاطب التوحيدى الإنسان قائلاً: «فاسعد أيها الإنسان بما تسمع وتحس وتعقل، فقد أردت لحال نفيسة، ودعيت إلى غاية شريفة وهيئت لدرجة رفيعة، وحليت بحلية رائعة، وتوجت بكلمة جامعة، ونوديت من ناحية قريبة». (١)

لقد قام التوحيدى بدور مهم فى تاريخ الفكر الإسلامى إذ قرب أسلوبه الأدبى السلس البسيط الرائع الفلسفة من الجماهير، وأحالها إلى ثقافة شعبية ينهل عامة الناس من معينها شتى ألوان المعرفة، لهذا استحق أن يوصف بفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، كما ذهب إلى ذلك ياقوت الرومى، فى (معجم الأدباء).

#### التوحيدي والتصوف:

انطبعت حياة التوحيدى وأغلب مؤلفاته بالطابع الروحى الصوفى، حتى لقد كان الزهد والتصوف أشهر ماعرف به من بين معارفه الأخرى، فلا عجب أن يصفه ياقوت في (معجمه) بأنه شيخ الصوفية، وبأنه صوفى السمت والهيئة، وينعته السبكى في (طبقات الشافعية) بالمتكلم الصوفى.

وقد كان يتزيا بزى الصوفية، وظل يحتفظ به إلى النهاية، وبأنس لأصحاب المرقعات، والتاسومات (٢). وأغلب الذين آخاهم في شبابه كانوا من الزهاد والصوفية مثل ابن الجلاء الزاهد، وابن سمعون الصوفي.

ويحدثنا أبو حيان بأنه حج بيت الله الحرام، سعياً على أقدامه في رفقة من إخوانه المريدين، وأنهم أوشكوا على الهلاك تعباً وسغباً لولا رعاية الله ولطفه بهم .

<sup>(</sup>١) التوحيدي: المقابسات، المقابسة رقم (١)، ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) المرقعة: من ملابس الصوفية، التاسومة، نوع من النعال البالية يلبسه الفقراء .

وقد تميز سلوكه - على وجه العموم - بطابع الزهد والتصوف ويظهر ذلك واضحاً فيما أقدم عليه من تخفّ واستتار وهجرة إلى شيراز التى كانت تعمر بالصوفية واتخاذها مقاماً له حتى دفن بها بجوار الصوفى ابن عفيف. كما يظهر ذلك واضحاً - أيضاً - في إحراقه لمؤلفاته وثمرات عقله في أواخر أيامه، اقستداء بمن سبقوه وصنعوا صنيعه من الزهاد مشل داود الطائى والداراني، وسفيان الثورى .

وقد دفعت هذه النشأة الصوفية التوحيدي إلى الدفاع عن التصوف وتأليف مؤلفات قيمة في هذا الفن منها:

- ١ الرسالة في أخبار الصوفية .
  - ٢ الرسالة الصوفية.
    - ٣ رياض العارفين .
  - ٤ الإشارات الإلهية.
- ٥ كتباب الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن ألحج الشرعى ألف سنة هي ١٠٠٠.

ولم يعرف للتوحيدى مذهب مستقل فى التصوف، أو إشادة بطريقة خاصة من طرق الصوفية أو نوع معين من أنواع التصوف، ويبدو أن تصوفه هو من نوع التصوف المعتدل المستند إلى تعاليم الكتاب والسنة والمنطبع بالطابع الأخلاقي. آية ذلك «جمعه – كما يقول محمد كرد على – بين مذهب أهل الصوفية، أمثال المحاسبي والتسترى، والجنيد والسرى السقطى وإبراهيم بن أدهم وغيرهم من النساك (٢) الذين وزنوا أقوالهم عيزان الشريعة.

 <sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية: على بن محمد بن العباس التوحيدى .

 <sup>(</sup>٢) محمد كرد على: أمراء البيان، ط: اللجنة، بالقاهرة ج٢ ص٤٩٤ .

فالمقطوع به أن تصوف التوحيدى لم يكن من ذلك النوع الفلسفى المسطحى الحاد، الذى ينطلق فيه أصحابه من حال الفناء إلى إعلان الحلول أو الانحاد، مما أثار عليهم فقهاء المسلمين. فتصوف التوحيدى - إذن - هو تصوف معتدل لايتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولعل ذلك يدفعنا إلى القول بأن دعاوى القائلين بأن التوحيدى كان من أصحاب مذهب الإتحاد أو مذهب وحدة الوجود، تصبح دعاوى متهافتة لاأساس لها من الصحة أو اليقين.

وللزهد عند التوحيدى مفهوم خاص، فهو ليس اعتزالاً للحياة أو انقطاعاً عنها، بل هو معنى يتحقق به الإنسان، يدفعه إلى العمل في الحياة والانصراف إلى الجاد من أمورها، وكفالة الحير للجميع، يقول التوحيدى على لسان أستاذه المروروذى الزهد في الدنيا لايصح: ولأن الإنسان خلق منها وعمرها وسكن فيها، فلا سبيل إلى انسلاخه منها، على مانرى جفاة الصوفية يقولون... وإنما أريد بالزهد القيام بالأمر والنهى على قدر الطاقة، وكنه القوة مع التقلب بين الرجاء والخوف، وإصلاح القلب بحسن النية في الخير، وبذل المجهود من الموجود لمن يحسن معه الجود». (١)

أماعن موضوع الألقاب والمخاطبات فيرى التوحيدى أن الأصل فى ذلك هو شعور الناس بالنقص، والعجز الغالب عليهم، فهم يريدون علاج ذلك عن طريق الألقاب ونفى الضعف الغالب عليهم بالتفخيم فى الخطاب، وفى ذلك يروى رأى أستاذه المروروذى فيقول: «وليس الطريق إلى ذلك هذا، بل الطريق إلى الأخذ بأخلاق من سلف من الحساء والكرم والدين والمروءة. وانظر إلى السلف الصالح كيف كانوا؟ هل خاطبوا رسول الله الله الله الما الله أخلص دينه فهل يخاطب ربنا إلا بالتاء والكاف، وهل سمعت عبداً لله أخلص دينه

<sup>(</sup>١) التوحيدي: البصائر والذخائر ط. اللجنة، بالقاهرة: ٢١٢.

له قال: إن رأى ربنا فعل بعبده كذا كذا؟ وهل الخير كله إلا فيما خص الله به نبيه وأمته، وأشاع فيهم حكمته وبركته» (١).

#### دينه:

اختلف المؤرخون في دينه وعقيدته، فابن فارس في كتابه والفريدة والخريدة» يقول عنه إنه كان قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان وإنه تعرض الأمور جسام من القدح في الشريعة والقول بالتعطيل. (٢)

وجاء ابن الجوزى (المتوفى سنة ٩٧هه) فى تاريخه فقال وزنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندى والتوحيدى وأبو العلاء (المعرى). قال: وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنه مجمح، ولم يصرح (٣).

ثم جاء الذهبى (ت ٧٤٨هـ) فتابعهما فى هذا الاتهام، وزاد فقال: (1) أبا حيان كان عدو الله خبيثاً، سيئ الاعتقاد (1).

ولكن علماء آخرين على رأسهم ياقوت (٥) وابن النجار (٦) والسبكى (٧) شهدوا له بصحة الدين، وسلامة العقيدة، وأن مافى كتبه لايدل على زندقة أو إلحاد.

<sup>(</sup>۱) التوحيدى: مشالب الوزيرين، تحقيق ونشر إبراهيم الكيلاتي، دار الفكر العربى، بدمشق، ۱۹۲۱ ص۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) السبكي طبقات الشافعية، ط. القاهرة، ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، والسيوطي، بغية الوعاة ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: ميزان الاعتدال ٣٥٥/٣ والسبكي: طبقات الشافعية ٢/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: معجم الأدباء ٥/١٥.

<sup>(</sup>٦) السبكي: طبقات الشافعية ٢/٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

ويرجع الأستاذ محمد كرد على (١١) أن للحسد والجهل مدخلاً كبيراً في الطعن على التوحيدي .

لقد كان التوحيدي حنيفاً مسلماً، صوفياً يغار على دينه، ويقر بجلال القرآن وإعجازه وعجد أحاديث رسول الله ويدعو إلى الشقة في الله وحده، وفي ذلك يقول أبو العباس أحمد بن أبي الخير زركوب شيرازي وهو من أعلام القرن السابع الهجري:

التسوحيسدي هو والإمسام الموحدي، والعسالم المتسفرد، الجسامع للمسعسارف والعلوم، لانظير له في المكاشفات الإلهية، والبحث في التوحيد. (٢)

ويبدو أن الذى دفع بعض مـورخيه مـثل الحوانسارى فى (روضات الجنات)، إلى اتهامه بالزندقة والإلحاد هو مـاذكره هذا البعض من تأليف التوحيدى لكتاب يسمى: الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى، يوحى عنوانه بالزندقة، التى أودت بحياة الحلاج الذى نادى بفكرة الحج العقلى، التى ترى أن القلوب هى أداة الحياة الدينية، وأنها تفضل حركات الجوارح، بله فرائض السنة، إن من يعرف الحقيقة، فى رأى هذا البعض المغالى من الصوفية، تسقط عنه الشريعة، وإلى أن يظهر كتاب التوحيدى هذا، علينا أن نسلم بقوة إيانه وتسليمه المطلق لوجه الله، وتمسكه الشديد بميادئ الدين وفروض السنة، أما الزعم باستهانة التوحيدى بالحج، وهى الفكرة التى شاعت بين بعض متصوفة جيله، فيبعدها عنه أن الرجل حج ماشياً على قدميه عام متصوفة جيله، فيبعدها عنه أن الرجل حج ماشياً على قدميه عام ١٣٥٨هـ (٣).

<sup>(</sup>١) أمراء البيان: لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٣، ج٢ ص٤٩٨

<sup>(</sup>۲) شیراز نامه: ط. طهران ۱۳۵۰ ص۱۰۸.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق محى الدين: أبو حيان التوحيدي، مكتبة الخانجي، مصر ١٩٤٩ ص٢٤٦.

#### مولفاته:

قيز التوحيدى بثقافته الموسوعية وخصوبة إنتاجه وفعاليته إذ ألف فى أغراض عدة، وكتب فى أكثر من قضية، ولولا أنه أحرق كتبه فى أواخر أيام حياته لكانت الفائدة منها أعم، وقد أورد ياقوت الحموى فى معجمه ثبتاً بأسماء بعضها. ومن هنا كان من المتعذر علينا أن نتحدث عن كل مؤلفاته، إذ لايزال بعضها مخطوطاً وموزعاً على مكتبات العالم، وبعضها ضاع وأتلف، وسنحاول فيما يلى أن نعرض لأهم مؤلفاته المطبوعة.

- أخلاق الوزيرين، أو ددم الوزيرين» أو دمثالب الوزيرين»:
  يهاجم التوحيدي فيه الوزيرين أبي الفتح بن العميد والصاحب بن عباد،
  كاشفاً عن مثالبهما، بعد أن فشل في تحقيق الحظوة أو الحصول على
  الشهرة والجاد لديهما.
  - الإشارات الإلهية دوالأنفاس الروحانية:

وهو في التصوف، ويتألف من ٥٤ رسالة في المواعظ والأدعية الصوفية الحارة إلى الله بعد أن يبلغ التوحيدي مرحلة متأخرة من مراحل حياته.

#### - الإمتاع والمؤانسة :

وبعد هذا الكتاب المؤلف من ثلاثة أجزاء من أضخم كتب التوحيدى وأكثرها أهمية ونفعاً، ويزخر بشتى فنون المعرفة من أدب ولغة وفلسفة وأخلاق وتصوف وشريعة وكلام وطبيعة وإلهيات.

وينفرد الكتاب بإيراد وثيقتين مهمتين: «الأولى منهما هي النص المتعلق عولني إخوان الصفا، والثانية هي المحاورة التي دارت في بغداد عام ٣٢٦ه بين العالم النحوي أبي سعيد السيرافي وعالم المنطق متى بن يونس

حول المفاضلة بين النحو العربى والمنطق اليوناني، بما يشير إلى قصة النزاع المتجدد بين النحويين والمناطقة» (١).

#### - البصائر والذخائر:

وهو كتاب ضخم، استغرق التوحيدى فى تأليفه خمسة عشر عاماً مابين ٣٥-٣٥- ٣٥ هـ، وكبشف عن محصلة مطالعة التوحيدى وتجاربه وثقافته الموسوعية وأمانته العلمية. ويشتمل على معارف متنوعة إذ نجد فيه الأدب والتفسير والشعر والنثر، والتاريخ والفكاهة والفلسفة والتصوف .

#### - رسائل أبي حيان التوحيدي:

وهى تسع رسائل بتحقيق إبراهيم الكيلانى، دار طلاس بدمشق ١٩٨٥ .
والرسائل المنشورة هى: رسالة السقيفة - ورسالة فى علم الكتابة - .
ورسالة الحياة - ورسالة فى العلوم - ورسالة إلى أبى الفتح بن العميد - ورسالة إلى أبى الوزير أبي عبد ورسالة إلى أبى الوزير أبي عبد الله العارض وزير صمصام الدولة البويهى - ورسالة إلى القاضى أبى سهل على ن محمد .

وقتل رسالة السقيفة جانباً من الصراع بين السنة والشيعة في عصر بني بويه الذين رفضوا رأى الصحابة في الشيخين، وفضلوا عليهما علياً .

أما رسالته الثانية في علم الكتابة فقد كتبها في أنواع الخطوط العربية وقداع بدها وأنواع الأقلام، ومعانى الخط، وذلك من واقع خبراته الطويلة في مجال الكتابة والوراقة .

<sup>(</sup>۱) الترحيدى: الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين، القاهرة، ١٩٣٩، العرب الترحيدى: الإمتاع والمؤانسة: تحقيق أحمد أمين، الجزء الأول، ١٩٣٩، ص ف وانظر أيضاً القفطى: تاريخ الحكماء ١٩٢٠ هـ ص ٥٩٠٠.

وتوضح الرسالة الشالشة رؤيته الفلسفية في الحياة والموت والمعاش والمعاد.

ويرد التوحيدى فى «رسالة فى العلوم» على القاتلين بأنه ليس للمنطق مدخل فى الفقه، ولاللفلسفة اتصال بالدين، ولاللحكم تأثير فى الأحكام ويهاجم فى هذه الرسالة أدعياء العلم موضحاً الصلة الوثيقة بين الفلسفة والمنطق وعلوم الشرع.

#### - الصداقة والصديق :

كتبه التوحيدى في مرحلة متأخرة من حياته تعكس حالة اليأس التي انتهى إليها، وجمع فيه معظم ماكتب عن الصداقة والصديق شعراً ونثراً عند العرب في الجاهلية والإسلام وعند غيرهم من الشعوب الأخرى كاليونان والفرس ويتميز الكتاب بأسلوبه الشائق الذي يعد من أخص خصائص التوحيدي.

#### - المقايسات:

يشتمل الكتاب على ١٠٦ مقابسة أو محاورة بين العلماء تدور حول التعاريف الفلسفية والطبيعيات والمنطق والإلهيات وموضوعات أخرى. (١)

ومعنى هذا أن موضوعات الكتاب متنوعة تتناول موضوعات فلسفية صرفة كالخالق والمخلوقات، والتوحيد والتنزيه، والروح، والمادة والعالم العلوى والعالم السفلى، إلى جانب موضوعات أخلاقية ونفسية مثل الصداقة والصديق وفلسفة الحب والعشق، وحقيقة الضحك وأسبابه، وكتمان السر وإفشائسه،

<sup>(</sup>۱) انظر: ماكس مايرهوف: من الإسكندرية إلى بغداد، بحث مترجم في كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى، مكتبة النهضة القاهرة، ١٩٤٠ - ص٨٩٠.

وشرعية الرقى والعزائم، وهناك موضوعات فكرية أخرى متفرقة، صاغها التوحيدى في قالب أدبى شيق بما يوضع أنه كان واحداً من أولئسك والأدباء الفلاسفة والأدباء في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى .

#### - الهوامل والشوامل:

يشتمل الكتباب على أسئلة في موضوعات أدبية ولغوية وفلسفية وكلامية، وجهها التوحيدي إلى صديقه مسكويه فأجاب هذا عنها .

ومعنى (الهوامل) الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعى و(الشوامل) الحيوانات التى تضبط الإبل الهوامل فتجمعها، وقد استعار أبو حيان كلمة (الهوامل) لأسئلته المبعثرة التى تنتظر الجواب، واستعمل مسكويه كلمة (الشوامل) في الإجابات التي أجاب بها، فضبطت هوامل أبي حيان (١١).

هذه المؤلفات تبرز التوحيدى عالماً ومفكراً موسوعياً، إذ لم يقف فيها عند الفلسفة والأدب، بل امتد أيضاً إلى الفقه والشريعة والكلام والتصوف والأخلاق والاجتماع، وقد نزع في معظمها منزعاً عقلاتياً واضحاً، والتزم أسلوب المحاورة والمسامرة فجاحت كتبه سهلة المأخذ، بعيدة عن التكلف والتعسف بريئة من اللبس والغموض. (٢)

<sup>(</sup>١) مقدمة أحمد أمين لكتاب والهرامل والشوامل، القاهرة ١٩٥١ ص وجي.

<sup>(</sup>٢) انظر: الترحيدي: المقابسات، تحقيق ونشر حسن السندوبي، المكتبة التجارية القاهرة، ١٩٢٩م، مقدمة المحقق، ص١٨٨.

ونأتى الآن إلى النقطة المركزية في هذه الدراسة عن كساب: الهوامل والشوامل، ذلك العمل المسترك بين التوحيدي ومسكويه، الذي نشره الأستاذان أحمد أمين والسيد أحمد صقر في القاهرة سنة ١٩٥١، فنلحظ أن تاريخ تأليفه يلى (الإمتاع والمؤانسة) ويسبق (المقابسات)، وهو ماأشار إليه التوحيدي في المقابسة السابعة من كتابه (المقابسات) (١١).

ويشتمل كتاب (الهوامل والشوامل) على مائة وخمس وسبعين مسألة طرحها التوحيدى على مسكويه، نلحظ فيها مدى التنوع الشديد فيما بينها فهى تدور حول الإنسانيات والإلهيات والطبيعيات، كما نلحظ مدى التفوق في بعض أسئلة التوحيدي من حيث التنوع والعمق والدقة على بعض إجابات مسكويه.

وإذا كان القدماء يميلون إلى نسبة هذا الكتاب إلى مسكويه، كما فعل البيهقى فى كتابه (تتمة صوان الحكمة)، إذ أشار إلى هذا العنوان معكوساً (الشوامسل والهوامسل) (٢)؛ فإن المحدثسين، من ناحيسة أخرى، يغفلون عنوان الكتاب فسى مؤلفات التوحيدى ومسكويه معا (٣) فلم يرد ذكره مثلاً عند كل من السندوبي (٤)، وعبد الرزاق محيى الدين (٥)، وإبراهيم الكيلانسي

<sup>(</sup>۱) انظر: التوحيدى: المقابسات: م ۷ ص١٤٦، وراجع أيضاً: مجلة تراث الإنسانية مجلد العدد ١٠ ص٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: البيهقي: تتمة صوان الحكمة، نشرة محمد شفيع، لاهور ص٢٩) .

<sup>(</sup>۳) يراجع في ذلك: بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية الدكتور/ عبد الحليم النجار، دار المعارف بمصر؛ والزركلي: الأعلام ٢٠٤/١ - ٢٠٥ و ١٤٤/٥ - ١٤٤٠

<sup>(</sup>٤) مقدمة المقابسات ص١٩-١٩).

<sup>(</sup>٥) أبو حيان التوحيدي: ص ١٨٤- ٢٥٦).

فى رسالته بالفرنسية، وترجمتها العربية، بيروت ١٩٥٧ فصل ٢، ولم يذكر لنا أحد منهم شيئاً عن نسخ من هذا الكتاب. ولكن الكيلانى يشير، بعد ذلك في الطبيعية المصرية، إلى كتباب (الهبوامل والشبوامل)، ويعيده من مؤلفات التوحيدي، معتمداً في ذلك على نص (المقابسات) (١). وتذبذب بعضهم بين نسبة الكتاب إلى مسكويه أو التوحيدي، كما أشار إلى ذلك مؤخراً بيرجه، إذ يعيده، مرة، من مؤلفات التوحيدي، ويعيده، مرة أخرى، كتباباً مشتبركاً للتوحيدي ومسكويه

لكن الأمر المؤكد أن كتاب (الهوامل والشوامل) هو كتاب التوحيدى ومسكويه معا، وأن دور التوحيدى في تحديد السؤال أكثر بروزا في تحديد طبيعة إجابة مسكويه، فلولا أسئلة أبى حيان لما كانت أجوبة مسكويه.

وفى الحقيقة فإن كتاب (الهوامل والشوامل): «ليس كتاباً واحداً، بل هو كتابان لمؤلفين كبيرين: أسئلة من أبى حيان التوحيدى سماها (الهوامل) وأجوبة من مسكويه سماها (الشوامل) (٣).

#### العلاقة بين التوحيدي ومسكويه:

كانت العلاقة بينهما علاقة تحد ومطاولة، وغلب عليها التوتر والمخاشئة. ومن المعلوم أن مسكويه كان يكبر التوحيدي بسنين قلائل، وقد عمر الاثنان طويلاً، وقد مات التوحيدي سنة ٤١٤ هـ، ومات مسكويه سنن ٤٢١ هـ. ويبدو

<sup>(</sup>١) إبراهيم الكيلاتي: أبو حيان التوحيدي، القاهرة ١٩٥٧ ص٤٠).

<sup>(2)</sup> Marc Berge, Essai sur la personnalite morale et intellectuelle d, Abu Hayyan al Tawhidi; P. P. 111 - 112.

٣١) مقدمة أحمد أمين لكتاب (الهوامل والشوامل)، القاهرة ١٩٥١ ص: وجه.

أن أحد أسباب التوتر والصراع بينهما، وتحين التوحيدي الفرص لمهاجمة مسكويه وذمه صراحة هو الغيرة من مسكويه الذي حقق شهرة بالعلم أكبر من شهرة التوحيدي، وحالفه الحظ دائما، وأغدق الكبراء عليه بسخاء، كما فعل عضد الدولة عندما اختاره ليكون خازن بيت المال وخازن الكتب ومن هنا عرف وبالخازن»، وعلى حد تعبيرنا الحديث وزيراً للمالية ومديراً لمكتبته، وهذا يجعله أغنى، على حين تعددت نواحى التوحيدي وتميز بسعة الأفق، ورغم ذلك بجعله أغنى، على حين تعددت نواحى التوحيدي وتميز بسعة الأفق، ورغم ذلك فقد فشل في أن ينال عطايا إبن سعدان، وأبى الوفاء المهندس، وحتى مسكويه نفسه، ولاعبب بعد ذلك إذا وجدناه كشير الشكوى من الزمان والأحوال والناس، وعبر عن ذلك بوضوح في رسالته الموسومة (في الصداقة والصديق) وردده كثيراً في (المقايسات)، و(البصائر والذخائر) و(الإشارات الإلهية).

ويبدو أن السبب فى اختيار التوحيدى مساطة مسكويه، وعنده من هو أعلم منه، كأبى سليمان السجستانى المنطقى، والفيلسوف يحيى ابن عدى، وأبى سعيد السيرافى عالم النحو والمنطق، والعالم على بن عيسى الرمانى وغيرهم ممن تلقى العلم على أيديهم، لم يكن مصادفة بل كان مقصوداً للتندر والاستخفاف به، وإظهار عجزه الفكرى، خاصة بعد أن باء طمع التوحيدى فى علم ومال مسكوية بالفشل، فوصفه بالبخل والغباء .

وقد وافق ابن سينا التوحيدى على ذلك فقد قال فى بعض مسائله: «إنه كان عسير الفهم». وننتهى من ذلك إلى أن مسكويه إذا كان قد برع فى الأخلاق، إذ ألف فيها كتابه وتهذيب الأخلاق»، إلا أن تفكيره قد شابه القصور في باب الرياضة والإلهيات ونحو ذلك. أما التوحيدى فقد تميز بالعقلية الموسوعية، وتعددت نشاطاته الفكرية فهو فيلسوف، ومتكلم، وعالم لغة، ومتصوف.

ويبدو أن ثمة أثراً للجاحظ وراء هذه الطريقة في طرح الأسئلة إذ كان التوحيدي من أكبر المعجبين به، وقد أشاد ببلاغته وعلمه وسمو أخلاقه، ووصفه بأنه «واحد الدنيا» الذي لاضريب له في دنيا البلاغة والإنشاء، بدليل أنه قد حذا حذوه، ونهج نهجه في بعض أعماله، خاصة كتاب (الهوامل والشوامل) الذي يتشابه مع كتاب الجاحظ (التربيع والتدوير).

وإذا كان كتاب (التربيع والتدوير) هو مجموعة من الأسئلة الموجهة من الجاحظ إلى أحمد بن عبد الوهاب بهدف كشف جهله وتعجيزه والاستخفاف به، دون أن يجاب عنها، كما تغلب على أسئلته الفكاهة والاستهزاء، إلا أن كتاب (الهوامل والشوامل) يختلف عن ذلك بجمعه بين الأسئلة وإجاباتها، وابتعاده عن السخرية والفكاهة المرة، واتسامه بالوقار.

ولاشك أن حب الاستطلاع الذي ميز التوحيدي، ورغبته في البحث والمعرفة، ودهشته لكل شيء، وربطه عملية التغلسف بفعل التساؤل والحوار، يؤدي بنا في نهاية الأمر إلى أن نطلق عليه إسم وفيلسوف التساؤل».

لقد تميز التوحيدى بالعقلية الموسوعية التى تسعى إلى الإلمام بكل شيء، ولعل هذا هو الذى دفعه إلى إثارة الكثير من المشكلات الفلسفيسة بسؤال مسكويه في كل مايعن له حول صفات الله، والتوحيد والتشبيه، والجبر والاختيار، والموت والحياة والمعاد، والوجود والعدم، والعقل والسريعة.. إلخ، والمشكلات الخلقية والنفسية فيتساط مثلاً عن العلم والعمل، والسرور والألم، والرؤى والأحلام، والحفظ والنسيان، والسبب في حب الإنسان الرئاسة والسلطة، ولماذا يتنادى الناس إلى الزهد في الدنيا مع شدة الحرص عليها، ومالذى يحرك الزنديق والدهرى علي الخيسر وإيشار الجميل وهو يهتم أيضاً بالكشيسر من المشكلات الطبيعية فنراه يتسامل عن الحكمة من وجود الجبال، ولم صار ماء البحر ملحاً؟ ولم صار البحر في جانب من الأرض؟، ولماذا لايجيء الثلج في

الصيف؟، ولم كان صوت الرعد إلى آذاننا أبطأ وأبعد من رؤية السرق إلى أبصارنا؟. وهو في اللغة والتغرقات اللفظية يتسامل عن الفرق بين الصمت والسكوت، وبين العجلة والسرعة، وبين السرور والفرح، ولم كان اسم أخف عند السماع من اسم؟ ولم صارت بلاغة اللسان أعسر من بلاغة القلم؟. وهناك عشرات أخرى من تساؤلات التوحيدي في أمور تاريخية وجغرافية واجتماعية وفنية وجمالية تدلنا على كثرة اطلاعه، وسعة أفقه، وغزارة معارفه وتنوع معلوماته .

وإذا كانت أسئلة التوحيدي قد شهدت تنوعاً في موضوعاتها ومجالاتها السابقة، إلا أنها، من ناحية أخرى، تراوحت بين البساطة والعمق، وبين الطول والقصر. فمن أمثلة الأسئلة السهلة البسيطة؛ لم كان القصير أخبث، والطويل أهوج؟، ولم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص في الخبر، وآخر يزيد على عمره؟، ماالسبب في اشتياق الإنسان إلى مامضى من عمره؟، لم قبع الثناء في الوجه، وحسن في المغيب؟. لم اشتنت عناوة ذوى الأرحام والقربي حتى لم يكن لها دواء؟ وهل كان الجوار في شكل هذه العناوة أم لا؟، ولم صارت غيرة المرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على المرأة؟. ومن أمثلة الأسئلة القصيرة جداً: ماالحكمة في وجود الجبال؟، وماالدليل على وجود المبال؟، وماالدليل على وجود

وإلى جانب أمثال هذه الأسئلة السهلة والقصيرة، نلتقى بأسئلة أخرى تسمير بالعسمق والبعد الفلسفى ومن ذلك: مساسبب الجرع من الموت؟ وما الاسترسال إليه؟ وأى المعنيين أجل؟، لم لم يرجع الإنسان بعد ماشاخ وخرف كهلاً، ثم شابا ثم غلاما ثم طفلاً كما نشأ؟ وعلام يدل هذا النظم؟، ماالسبب فى استحسان الصورة الحسنة؟، ماعلة كثرة غم من كان أعقل، وقلة غم من كان

أجهل فى الأفراد والأجناس؟. لم كلما شاب البدن شب الأمل، وهل اشتمل الأمل على مصالح العالم، وإن كان مشتملاً فلم تواصى الناس بقصر الأمل، وقطع الأمانى؟، لم اشتد عشق الإنسان لهذا العالم حتى لصق به وآثره وكدح فيه مع مايرى من صروفه ونكباته وزواله بأهله؟، لم صار اليقين إذا حدث وطرأ لايثبت ولايستقر؟ والشك إذا عرض أرسى وربض؟

والمتأمل في المجموعات التي سبقت من الأسئلة يجد أن أغلبها أسئلة فلسفية تتجه إلى محاولة التعرف على أصل كل شئ، وهويته، وحكمته، ولذلك يستخدم فيها أداة الاستفهام ولم»، دون محاولة التساؤل عن كيفية الشئ، أي خصائصه، ومصير هذه الخصائص، وهو ماييز الطابع العام للعلم. بل نجد التوحيدي يتساءل عن والتساؤل» نفسه، دليل ذلك قوله: ولم صارت أبواب البحث عن كل شئ موجود أربعة، وهي: هل، والثاني ما، والثالث أي، والرابع لم؟». (١)

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيتساءل، أيضاً، عن طبيعة «المعدوم»، فيقول: «ماالمعدوم؟ وكيف البحث عنه؟ ومافاتدة الاختلاف فيه؟ (ولماذا) أطال المتكلمون الكلام في اسمه ومعناه؟ وهل لقولهم محصول؟ فإني مارأيت مسألة لاقكن من نفسها غيرها» (٢).

إن أسئلة التوحيدي، في هوامله، هي في حقيقتها أسئلة ماهية، لاأسئلة وجود .

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل: المسألة رقم ١٥٩ ص٣٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر الشابق: مسألة رقم ١٦٠، ص٣٤٣.

أما إجابات مسكويه، في شوامله، فهي مما تردد في مؤلفاته الأخرى، وهي تفسر كل شئ على أساس نظرية النفوس الثلاثة نباتية أو حيوانية أو ناطقة، أو على أساس الأخلاط والعناصر الأربعة. وقد تنوعت الإجابات بتنوع الأسئلة، فتارة تكون طويلة مفصلة، وتارة تكون قصيرة موجزة، وتارة يتصرف في الأسئلة فيثبت بعضها كما وردت في الأصل، أو يترك قسماً منها يعجز غن الإجابة عليه .

وبعد.. فهذا الكتاب يعتبر وثيقة اجتماعية وعلمية صادقة وهامة تدل على الحياة الاجتماعية، والثقافة السائدة في المجتمع الإسلامي إبّان القرن الرابع الهجرى .

# بسنساندار حمر الرحم مقسدمة

كتاب « الهوامل والشوامل » فى الحقيقة كتابان لمؤلفين كبيرين ، أسئلة من أبى حيان التوحيدى سماها « الهوامل » ، وأجو بة من مسكو يه سماها « الشوامل » ، ومدنى « الهوامل » الإبل السائمة يهملها صاحبها و يتركها ترعى . و « الشوامل » الحيوانات التى تضبط الإبل الهوامل فتجمعها ، وقد استعار أبو حيان كلة الهوامل لأسئلته المبعثرة التى تنتظر الجواب ، واستعمل مسكو يه كلة الشوامل فى الإجابات التى أجاب بها فضبطت هوامل أبى حيان .

وقد رأينا كتاب « الهوامل والشوامل » مهملاً في ثنايا الكتب في مكتبة «أياصوفيا » بالآستانة لم يلق إليه أحد باله حتى للستشرقون ، وقد عثر عليه الأستاذ لا محمد بن تاويت الطنجى » أثناء بعثته من الجامعة العربية إلى الآستانة لتصوير الكتب القيمة ، فكان هذا الكتاب مما صوره منها .

فلما اطلعت عليه فى القاهمة بعد حضوره أدركت قيمته ، وأنه يكشف عن نواح هامة من النواحى المجهولة من أبى حيان ومسكويه ، فآثرت نشره لإكال هذا النقص .

ولست أطيل على القارى فى ترجمة أبى حيان التوحيدى ومسكويه ، فقد ترجم له ترجمة وافية الأستاذ للرحوم القزوينى فى رسالة له وضعها عن أبى حيان بالفارسية . وترجم له أيضاً ترجمة وافية الأستاذ « عبد الرازق محيى الدين » فى كتابه عن أبى حيات . وكتاب روضات الجنات ترجم لمسكويه ، وكذلك الأستاذ

« عبد العزيز عنهت » في رسالته الجامعية عنه ، فلا نذكر هنا إلا بعض ما يدل هذا الكتاب على شخصيتهما .

فأولاً: يدل كتاب « الهوامل » على أن أبا حيان شخصية فلسفية طُلَقة تستخلص الأسئلة من كل ما يقع أمامها سواء كانت المسائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية أو اقتصادية أو نفسية . فني كل ذلك يسأل ، وكثيراً ما تثير المسألة حولها جملة مسائل فيسأل عنها أيضاً ، حتى ليسأل في دقائق الأمور مثل البيت الحلل من السكان كيف يسرع إليه الخراب أكثر من البيت المسكون وكان المظنون العكن (ص ٢٦٠) .

ثانياً : إن أسلوبه في أسئلته أسلوب أدبى فنى رائع بمتاز حتى عن أسلوب مسكويه الفلسني الذي مجوطه الغموض .

وثالثاً: إن أبا حيان كثير الشكوى من الزمان والسكان، والشكوى من المجتدين قد تثير في النفس عاطفة الحنو والرحة، وقد تثير عاطفة التقزز والاشمئزاز، وهي في ذلك كله تختلف باختلاف الشكل وأساليب الاستجداء، فقد يكون الشكل باعثاً على العطف والرحة، وقد يكون باعثاً على النفور، وكذلك أسلوب الاستجداء فقد يكون أسلوباً رقيقاً يستخرج العطف، وقد يكون أسلوباً جافاً الاستجداء فقد يكون أسلوباً رقيقاً يستخرج العطف، وقد يكون أسلوباً جافاً مشوباً بالإدلال والتعاظم فيثير السخط ويبعث على الحرمان. ويظهر أن أباحيان التوحيدي كان من القبيل الثاني، يريد أن يستعلى على المسئول وأن يفهمه أن هذا حق لا إحسان فنقر من استجدام منه. يظهر ذلك في فور الصاحب ابن عباد منه، وحرمان الوزير ابن سعدان له، وتقريع مسكويه له من الشكوى، فقد شكا أبو حيان كثيراً في أكثر ما ألف، شكا في الإمتاع والمؤانسة لأبي الوقاء البوزنجاني ولابن سعدان، وشكا في الصداقة والصديق، والمقابسات، والبضائر والذخائر وشكا في الإشارات الإلهية، ونقم على الناس كثيراً وعد نفسه غريباً بين المواطنين في خلقه وعلمه فأحرق كتبه حتى لا ينفهم بها، وشكا كثيراً لمسكويه

فقرعه ميبكويه على شكواه إذ قال له (ص ١ ، ٢) لا قرأت مسائلك التى سألتني أجو بتها في رسالتك التى بدأت بها فشكوت فيها الزمان ، واستبطأت بها الإخوان ، فوجدتك تشكو الداء القديم والمرض العقيم ، فانظر - حفظك الله - إلى كثرة الباكين حولك وتأس ، أو إلى الصابرين معك وتسل ، فلعمر أبيك إلى كثرة الباكين على على عاك ، فني كل حلق شجى ، وفي كل عين قذى ، إنما تشكو إلى شاك ، وتبكى على عاك ، فني كل حلق شجى ، وفي كل عين قذى ، وكل أحد يلتمس من أخيه ما لا يجده أبداً عنده ، ولو كان حد الصديق ما رسمه الحكاء حين قالوا : صديقك آخر هو أنت إلا أنه غيرك بالشخص ، فهيهات منه إلى لا أظن الأبلق المَتُوق ، والمنقاء المُغرب والكبريت الأحمر أبسر مطلباً ، وأقرب وجوداً منه .

و بعد فإنى أرى لك إذا أحببت معايشة الناس ومخالطتهم وآثرت لذة العمر وطيب الحياة أن تسامح أخاك ، وتغالط فيه نفسك ، حتى تغضى له عن كل حق لك ، وثرى له عليك ما لا يراه لنفسه ، وأن تأخذ بأدب بشر فإنه نم الأدب وموعظة النابغة فنعمت الموعظة . ولا تعود عشيرك وجليسك استاع شكواك فيأنس به ثم لا يشكيك ، ولا تكثر عليه من العتب فيألفه ثم لا يعتبك .

هذا إن لم يكن عنده لك أكثر بما عندك له ، ولم تهجم منه على صدر تُحتش وغُراً وقلب بمتلى دمناً ، فإنك حينئذ تهيج بلابله ، وتثير ضغائنه ، وتذكره . ما تناساه كرماً أو تكرّما ، وطواه حلماً أو تحلماً ، وهذا إن أنصفك فلم يتسرع إليك ، وصدقك فلم يتكذب عليك ، ومن عرف طبع الزمان وأهله ، وشيمة الدهم و بنيه لم يطمع في المحال ولم يتعرض للمتنع ، ولم ينتظر الصفو من معدن الكدر ، ولم يطلب النعيم في دار المحنة . وأنت إذا لم تجد من نفسك وهي أخص الأشياء بك مساعدة لك على رضاك ، ولا من أخلاط بدنك وهي أقرب الأمور إليك موافقة لمواك ، فكيف تلتمسها من غيرك وتطلبها من سواك ؟ استعذ بالله من الشيطان ووساوسه ، ومن دنس الجهل وملايسه ، واستعن بالله يعنك ،

واستكفه يكفك ، ولا قوة إلا به . هذا مبلغ ما رأيت من وعظك وحضرنى من نصحك ، وأرجو أن يوافق ما توخيته لك ورجوته فيك من القبول والامتثال ، إن شاء الله » .

رابعاً: يدل الكتاب على أن أبا حيان كان واسع الأفق متعدد النواحى ، وهو فى ذلك أيضاً يفضل مسكويه ، إذ كان أبو حيان فيلسوفاً مع القلاسغة ، ومتكلا مع المتكلمين ، ولغوياً مع اللغويين ، ومتصوفاً مع المتصوفين ونحو ذلك ، ومتكلا مع المتحدة على البحث فى ذات الله وصفاته ، كا ورد فى المسألة (١٦) يتسع أفقه حتى يشمل البحث فى ذات الله وصفاته ، كا ورد فى المسألة (١٦) (ص٥٥) ه وعلى ذكر الله تعالى ، بم يحيط العلم من المشار إليه باختلاف الإشارات والعبارات؟ أهو شىء يلصق بالاعتقاد؟ أم هو مطلق لفظ الاصطلاح، أم هو إيماء إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف؟ أم هو غير منسوب إلى شىء بعرفان؟ فإن كان منعوتاً بنعت فقد حصره الناعت بالنعت . و إن كان غير منعوت فقد المتباحه الجهل ، وزاحم المعدوم . ولا بد من الإثبات إذا استحال منعوت فقد الإثبات والنبى على المثبت النافى فقد سبق إذن كل إثبات وننى ، فإن كان سابقاً كل هذه الألفاظ وجميع هذه الأغراض فما نصيب العارف؟ وما بنية ما ظفر به الموجد؟ .

هيهات هيهات! اشتد اللغط، وكثر الغلط، ورجع كل إلى الشطط، وقات الله الفهم والفاهم، والوهم والواهم، وبقى مع الخلق علم مختلف فيه، وجهل اصطلح عليه، وأمر قد تبرّم به، ونهى قد ضُجِر منه، وحاجة قاضحة، وحجة داحضة، وقول مُروَق، ولفظ منىق، وعاجل معشق، وآجل معوق، وظاهر، مُلفّق، وباطن ممزّق، ولفظ منىق، وعاجل معشق، وآجل معوق، وظاهر، مُلفّق، وباطن ممزّق، إلى الله الشكوى من غلبات الهوى، ومعطوات البلوى، إنه رحم ودود،

وكان مسكويه أضيق منه أفقاً ، كما كان أسوأ منه تعبيراً ، فليس له مجال كبير ، بجول فيه ويصول إلا في الفلسفة ، وحتى في الفلسفة لا يحسن الإلهيات

ولا ما وراء المادة ونحو ذلك ، و إنما يحسن الأخلاق إذ ألف فيها كتابه «تهذيب الأخلاق» والتدبير المنزلي ، والناحية السلية في فلسفة أرسطو لا في غيرها ، ويدل على ذلك قصوره فيا عداها .

ويظهر أن سن أبي حيان ومسكويه متقارب إلا أن مسكويه يكبره قليلا، ولكن كانت شهرة مسكويه بالعلم أكبر من شهرة أبي حيان . وكان أغني لأنه كان خازن بيت للـال ، وخازن الـكتب لعضد الدولة وعلى حد تعبيرنا الحديث وزيراً للمالية ومديراً لمكتبته ، وهمذا يدر عليه كثيراً ، فيظهر أن طمع أبي حيان في علمه وماله قد باء بالقشل فوصفه بالبخل والغباء ، إذ قال فيه في كتاب الإمتاع والمؤانسة ١ / ٣٥، ٣٦ ﴿ وأما مسكويه ، تققير بين أغنياء ، وعيي بين أبيناء ، لأنه شاذ ، وأنا أعطيته في هذه الأيام ( صفو الشرح لإيساغوجي) وقاطيتورياس من تصنيف صديقنا بالرَّى . قال : ومن هو ؟ قلت : أبو القاسم الــكاتب غلام أبي الحسن العاسري ، وصحه معي ، وهو ألآن لائذ بابن الخار ، وربما شاهد أباسليان ، وليس له فراغ ، ولكنه محس في هذا الوقت الحسرة التي لحقته فيا فاته من قبل . فقال : يا عجباً لرجل سحب ابن العميد أبا الفضل ، ورأى من كان عنده ، وهذا حظه ! قلت : قد كان هــذا ، ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أبي الطيب السكيميائي الرّازي ، بملوك الهمة في طلبه ، والحرص على إصابته ، مفتوناً بكتب أبي ذكريا ، وجابر بن حيان ، ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه في خزانة كتبه ، هـذا مع تقطيع الوقت في حاجاته الضرورية والشهوية ، والعمر قصير، والساعات طائرة ، والحركات دائمة ، والقرص بروق تأتلق ، والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق ، والنفوس على فواتها تذوب وتحترق ، ولقد قطن العامري الرسي خس سنین جمَّنة ، ودرس وأملى ، وصنف وروى ، فما أخذ مسكويه عنه كلة واحدة ، ولا وعى مسألة ، حتى كأنه يينه وبينه سد ، ولقد تجرع على هذا التوانى الصاب والعلقم ، ومضغ بفمه حنظل الندامة في نفسه ، وسم بأذنه قوارع الملامة

من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كلّه . و بعد فهو ذكى حسن الشعر ، نتى اللفظ ، و إن بتى فيساه يتوسط هِ ذا الجديث ، وما أرى ذلك مع كلفه بالكيمياء ، و إنفاق زمانه ، وكد بدنه وقلبه فى خدمة السلطان واحتراقه فى البخل بالدانق والقيراط والميكسرة والجرقة ؛ نبوذ بالله من مدج الجود باللبان ، و إيثار الشح بالقمل ، وتمجيد الكرم بالقول ومفارقته بالعمل ، وهذا هو الشقاء المصبوب على هابة من مجلى به ، والبلاء المعصوب بناصية من نجلب عليه » .

ولا ندرى كيف وصفه بالذكاء والنباء مماً ، إلا أن يكون يريد بوصفه بالذكاء في بعض مواضع ، وفي بعض فروع من العلم كالأخلاق والطب ، وغبائه في بعض المواضع كالإلميات والمنطق ، وقد وافقه على ذلك ابن سينا فقد قال ابن سينا في بعض كتبه : إنه ألتى إليه جوزة كانت في يده وقال : ابن لى مساحة هذه بالشّعيرات ، فألتى إليه ابن مسكويه أوراقاً وقال له : أصلح بهذه أخلاقك حتى بالشّعيرات ، فألتى إليه ابن مسكويه أوراقاً وقال له : أصلح بهذه أخلاقك حتى أجيبك إلى بعض ما تريد . ونستخلص من هذه القصة تقصير مسكويه في باب الرياضة ، ومهارته في الأخلاق .

وقد قال ابن سينا أيضاً فى بعض مسائله : إن هذه المسألة حاضرت بها أبا على مسكويه فاستعادها كرات ، وكان عسر الفهم ، وتركته ولم يفهمها على الوجه الصحيح .

## \* 4. 4

وقد عمر الإثنان طويلا ، فقد مات أبو حيان سنة ٤١٤ ه عن نيف وتسعين سنة كما ذكر القزويني . وقال في روضات الجنات إن أبا على مسكويه عاش طويلا حتى سم الحياة ، ولم يعد يقدر على الحركة ، وفي بعض أشعاره إشارة إلى ذلك وقد مات سنة ٤٢١ ه فإن كان مسكويه يكبر أبا حيان فإنما يكبره بسبنين قلائل ، ولكن كان له من الجاه والفني ما لقت إليه الأنظار أكثر من أبى حيان .

ويظهر أيضاً أنه لما لم يجد بغيته العلمية والمالية عند يسكو يه اتجه إلى أبى سليان المتطقى الذى يشاركه فى البؤس ، ولكن يفوقه فى العلم ، وكان اتصاله جيدا بهد اتصاله بمسكويه بدليل ما جاء فى كتاب المقابسات من أنه سأل أبا سليان المنطقى عن مسألة فأجابه عنها إجابة غير التى ورد ذكرها فى كتاب «الموامل والشوامل» ، وقد أعجب بعقلية أبى سليان وعلمه أكثر جداً بما أعجبه مسكويه ، وقد لازمه طويلا ووصفه بالعلم والذكاء فى الامتناع والمؤانسة إذ يقول : ١/ ٣٣ «أما شيخنا أبو سليان فإنه أدقهم نظراً ، وأقعرهم غوصاً ، وأصفاهم فكراً وأظفرهم بالعر وأوقفهم على الغرر ، مع تقطع فى العبارة ، ولكنة ناشئة من العجمة ، وقلة نظر فى الكتب ، وفرط استبداد بالخاطر ، وحسن استنباط للعويص ، وجرأة على نظر فى الكتب ، وفرط استبداد بالخاطر ، وحسن استنباط للعويص ، وجرأة على تفسير الرمن ، و بخل بما عنده من هذا الكنز » .

واستفاد منه كثيراً . وكان أبو حيان وسيطاً له عنــد الوزير بن سعدان ، إذ منحه مائة دينار يقضى بها دينه في أجرة بيته كما ذكر في الإمتاع ٣١/١ .

والمقابسات أغلبها بما استفاده أبو حيان من أبي سليان في مجالسه .

ويغلهر أن أباحيان قد وجه إلى مسكويه أسئلته كلها دفعة واحدة ، فأجاب مسكويه عنها إجابات متفرقة عن كل سؤال جواب ، وأن أبا حيان عنون كل سؤال بمسألة خلقية أو لغوية أو زجرية أو اختيارية ، ويعنى بالاختيارية ما كانت المسألة فيها من اختيار الشخص أن يفعله أو لا يفعله ، كأن يكون غنياً فيبخل أو يكرم ، وأن يكون غضو با فيغضب أو يحلم ، ويعنى بالزجرية المسائل التي يسأل فيها لزجر المرتكب عنارتكابها ، وهكذا . وأن مسكويه قد تصرف في الأسئلة ، فأحياناً لا يثبتها كما وردت في الأصل ، بل أحيانا يشير إلى قسم منها ويترك القسم الآخر ، كما في المسألة الرابعة إذ يقول (ص ٢٦) «ثم اتبعت المسألة من تنقص الإنسان وذمه وتوبيخه ، ما أستغنى عن إثبانه » .

وكما في المسألة (٣٥) ص ١٠٨ ﴿ وحكاية طويلة في إثر هذه المسألة عن شيخ

فاضل مقرظ وجوابات له » وفي المسألة (١٨) ص ١٨٠ ( ثم حكيت حكايات ليس لها غناء في المسألة فلنشتغل بالجواب » .

وفى المسألة (٨٣) ص ٢٠١ (ثم حكيت الحسكاية عن ابن إسماعيل في قصة الزعفراني » .

وفى المسألة ( ٨٦) ص ٢٠٨ ﴿ إلى ما يتصل به من كلامك ممما لم أحكه ، إذ كانت المسألة هي في قدر ما خرج من حكايتي » .

بل أحياناً يحذف من السؤال مالا يستحسنه أو ما يمجز عن الإجابة عليه كا ف ص ١٨٢ .

...

ويظهر أننا إذا أردنا أن نؤرخ كتب أبي حيان المتداولة بيننا وجدنا أولها الموامل ، ولا ندرى موضع كتاب الإشارات الإلهية من هذه المكتب إلا أننا نستنج أنه ألقه متأخرا لنضج تعبيره ومعانيه ، وتعمقه في التصوف . ثم الإمتاع ، ثم الصداقة والصديق ، وفي غضون ذلك ألف البصائر والذخائر لأنه ذكر في مقدمته أنه بدأ به سنة ٢٥٥ وأتمه بعد خمسة عشر عاماً . ثم المقابسات لأنه ذكر الموامل والشوامل في المقابسات ، وذكر أنه ألف لابن سعدان كتاب الإمتاع والمؤانسة سنة ٢٧٥ وألف الصداقة والصديق لابن سعدان أيام كان وزيراً وكانت مدة وزارته من سنة ٣٧٦ إلى سنة ٢٧٥ ه وأيا ما كان فالكتاب عظيم القيمة ، إذ يدل على نوع المشاكل التي كانت تشغل بال المفكرين في القرن الرابع الهجرى في العراق ، كا تدل في كثير من الأحيان على الحالة الاجتماعية التي كان على الحالة الاجتماعية التي كان

وكثير من الأسئلة والأجوبة كان يحتاج إلى تعليقات طويلة ، أو إلى أجوبة غير التي أجيب بها طبقاً لعلم النفس وعلم الاجتماع كما وصلا إليه اليوم ، ولكن

أبينا أن نغرق هذا الكتاب بالتعليقات ، وتركنا الحرية لكل قارئ في التعليق عليه حسما يرى ، وعلى قدر علمه بهما .

ومن بديع أسئلته سؤاله رقم ١٥٣ عن المسألة الواحدة يكون فيها حكان من فقيهين : أحدها يحلها والآخر يحرمها . ومن بديع الجواب أن المسألة الواحدة قد يختلف حكمها باختلاف الزمان والمحال والعادة ومصالح الناس . فقد تكون المسألة حلالا في زمان ومكان ، حراما في غيرهما ؟ كالذي روى أن أبا حنيفة أفتى بأن من غصب ثو با صبغه بالصبغ الأسود كان قد قلل قيمته ، بينها أفتى أبو يوسف بأن من صبغه صبغاً أسود فقد زاد من قيمته . والسبب في ذلك أن أبا حنيفة أفتى في زمان لم يتخذ فيه العباسيون السواد شعاراً لم . وأفتى أبو يوسف في زمان اتخذ فيه العباسيون السواد شعاراً لم . وأفتى أبو يوسف في زمان اتخذ فيه السواد شعاراً .

ومن بديع الجواب أيضاً أن الحسكم يدور مع المصلحة ، فقد تمكون المصلحة موجبة للحل أحياناً ، وقد تمكون موجبة للحرمة أحياناً أخرى . ومن الأقوال الشائعة أن الضرورات تبيح المحظورات .

وينهم من هذا أن الاجتهاد جائز ولو أدى إلى مخالفة النص .

ومن بديع الجواب ثالثاً ما قرره مسكويه من أن الاجتهاد قد يستحسن لذاته ، كفرب الكرة والدينع أن يصيبها . كفرب الكرة الصولجان ، الديفر فيه أن يخطئ الكرة والاينفع أن يصيبها . وإن كان الحكم قد أمر بالضرب والإضابة الأن غرضه من أمره الرياضة بالحركة . وكذلك الحكيم إذا دفن في برية دفيناً وأمر الناس بطلبه والبحث عنه ، وغرضه في ذلك جد الباحثين وتنشيطهم ليعرف مقادير اجتهادهم ، فقد حصل المقصود وجدوا الدفين فيا بعد أم لم يجدوه . وكا يطلب من المتعلم حل نظريات أو تمرينات هندسية أو مسائل عويصة في التربية ، فإن الغرض يحدث من حلها ؛ الأن الغرض هو تمرين الذهن في حل هذه المشكلات وقد حصل .

وهو نظر جديد - فيا نعلم - في قيمة الإجتهاد .

وسؤال آخر وهو رقم ١٤٧ يدل على أن أبا حيان قد يُسْأَلُ من طالب آخر، فيحيل السؤال على مسكويه بعد أن يجيب هو بنفسه ، ليرى هل يجيب مسكويه نفس الإجابة ، أو يجيب إجابة أخرى فيتعدد الجواب ، وفى ذلك مصلحة . وقد سأل أبا حيان سائل : هل تخرج الشريعة عن مقتضى العقل ؟ فإن لم تخرج فكيف يعلل ذبح الذبائح ، وإيجاب الدية على العاقلة ؟ وقد أجاب مسكويه بأن من المحال أن تخرج الشريعة عن مقتضى العقل ، لأنها وضعت لمصلحة الناس ، فإن وجد ما يخالف العقل فذلك شىء ظاهرى فقط ، وإذا بحث تبين أنه لا يخالف العقل ، نعم قد يخالف المألوف وما اعتاده الناس ، ولكن لا يخالف العقل ، فذبح الذبائح قد يكون فيه إضعاف لما ولكن فيه تقوية للإنسان وصحة العقل ، فذبح الذبائح قد يكون فيه إضعاف لما ولكن فيه تقوية للإنسان وصحة له ، ووجوب الدية على السائلة يزيد في الرباط بين القبيلة ، ويجعل كل إنسان مسؤولا عما يعمله أحد أفراد قبيلته ، وليس ذلك مخالفا للعقل البشرى بتاتاً .

وقد دلنا السؤال والجواب على أن فى عصر أبى حيان ومسكويه جماعة من المانوية يثيرون الشكوك بين العامة ليعدلوا بهم عن الدين الصحيح . وقد وقف أبو حيان ومسكويه فى وجوههم وأمثالهم .

\*\*\*

وقد أجاب مسكويه في هذا الكتاب عن أسئلة كانت الإجابات عليها متفقة مع ما عرف في زمانه . ولكن العلم تقدم ، وأصبح ما كان مجهولا له معلوما عندنا ، فقد أجاب إجابات من علم النفس تكون أحيانا غامضة ، ولكن تقدم هذا العلم تقدما كبيرا جعل من المكن الإجابة عنها إجابات خيراً مما أجاب ؛ ولكن لم نرد أن نفرق الكتاب بمثل هذا . ونظير ذلك ما أجاب عنه في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية وغيرها . فالعلم اليوم خير من حال العلم في زمانه . خذ لذلك مثلا السؤال الذي سأله أبو حيان عن أن السحاب يبرق و يرعد ، فترى

البرق قبل أن نسم الرعد (ص ٣٦٥) وهي ملاحظة صحيحة ، وقد أجاب مسكويه إجابة غلطا ، وهي ظنه أن المواء يستحيل إلى نور فنراه بمجرد ظهوره ، وأما الرعد فينقل حسب الموجات كأمواج البحر . مع أننا نعلم اليوم أن كلامن الرعد والبرق ينتقل إلينا بواسطة موجات ، ولكن بعض الموجات أقصر من بعض ، كا نلاحظ في موجات الإذاءة ، فبمضها قصير و بمضها طويل ، و بعضها سريع و بعضها أسرع ، فكل من الرعد والبرق ينتقل إلينا عن طريق موجات ، ولكن أمواج النور أسرع من موجات الصوت ، ولذلك يقولون إن الشمس تطلع ولكن النور أسرع من موجات الصوت ، ولذلك يقولون إن الشمس تطلع ولكن النبور أسرع من موجات الصوت ، ولذلك يقولون إن الشمس تطلع ولكن النبور أسرع من موجات الصوت ، ولذلك يقولون إن الشمس تطلع ولكن النبور أسرع من موجات الصوت ، ولذلك يقولون إن الشمس تطلع ولكن النبور بعيد عنا جدا حتى لا يصل إلينا ضوء ولا بعد مائة عام . وكانت هذه الناهرة إحدى الظواهم على مقياس البعد بيننا و بين نجم معين ، فتحسب كم من الزمن وصل إلينا الضوء ، وما سرعة الضوء ، وعلى هاتين المقدمتين نبني حسابنا .

وكذلك الشأن فيا أجاب عنه في المسائل الاقتصادية والاجتاعية والنفسية ، فقد كانت دائرة العلم في زمنه ضيقة ، فكانت تتسع كل يوم بالاستكشافات الجديدة ، وخصوصا في القرون الأخيرة ، حتى أصبحت إجابات مسكويه إجابات تستخرج الضحك أحيانا ، وقد كان من المكن أن نقف عند كل إجابة لنبين ما يقوله العلم الحديث فيها ولكن منعت من ذلك موانع : أحدها أننا لم نرد أن نغرق الكتاب الأصلى بإجاباتنا ، وثانيها أننا لا نستطيع أن ندعى العلم الواسع بالنفس والاقتصاد والطبيعة والكيمياء كما فعل مسكويه ، فإن هذه العلوم اتسعت حتى لا يستطيع أن ينوء بها إلا العصبة أولو القوة . وثالثها أننا لا نريد أن نقع في الخطأ الذي وقع فيه مسكويه ، فسيقرأ الكتاب من بقدنا ، وسيكون العلم قد تقدم أكثر مماعندنا ، فيضحك من إجابة مسكويه ، فمنعر أطلق .

ونلاحظ أن في المسألة رقم ١٧٥ سقطا إذ نرى في آخر الإجابة عليها كلاما لا يتصل بموضوع السؤال . وتبلغ المسائل الساقطة نحو خمس مسائل ، فقد جاء في الصفحة الأولى التي فيها عنوان الكتاب «كتاب الهوامل والشوامل ويشتمل على مائة وثمانين مسألة ، الهوامل من سؤال أبي حيان على بن محمد الصوفي ، والشوامل ووضع الكتاب والأجوبة من تأليف أبي على أحمد بن يمقوب بن مسكويه » فإذا كنا قد بلينا بفقد هذه المسائل وأجوبتها فلله الحمد على ظفرنا بما عداها . ومماهو جدير بالذكر أن الصفحة الأولى قد كتبت عليها عدة تملكات كثيرة بعضها غير مؤدخ و بعضها مؤرخ ، ولكن لم يتضح تاريخه ، والذي نعنينا منها جيما التملك الأول لأهميته التاريخية ونصه « ملكه من كرم الله تمالى هذه النسخة .

فهذا الكتاب، وكتاب المقابسات، وكتاب الإمتاع والمؤانسة صورة صادقة المحياة الاجتماعية في ذلك المصر من بخل غنى ، وفقر عالم ، وغنى جهول، وسلطان وزير، وقتله من يد أمير، وهكذا.

هذا إلى الطرف النادرة ، والنوادر المستملحة ، والقصص المتم ، والرأى الحصيف ، ويشترك في هذا الأخير أيضاً كتاب « البصائر والذخائر » الذي سنتولى نشره قريباً إن شاء الله ، والاشتراك مع الأستاذ « السيد أحد صقر » .

\*\*

والنسخة التى بأيدينا ، والتى نشرنا عنها هــذا الـكتاب هى فيما نسلم النسخة الوحيدة فى العالم حتى لم يرد ذكرها فى كتاب العلامة الفاحص ( بروكمان ) ولم يرو لنا فى كتابه القيم الواسع عن نسخ من هذا الكتاب ، فإذا وقع فيه بعض الأخطاء

و بعض الغموض فعذر نا أننا لم نعلم عن نسخة أخرى في مكاتب العالم يصح أن نرجم إليها ، وأن نصحح ما ورد من الأخطاء في هذه النسخة .

\*\*

وقد شاركنى فى إخراج هــنذا الكتاب الأستاذ « السيد أحمد صقر » بل كان نصيبه من تصحيح الكتاب والتعليق عليه أكثر مما لى . فله جزيل الشكر على ما قام به .

و إنا نشكر كل الشكر من دلنا على خطأ أخطأناه ، أو زلة زلناها ، والله الموفق الصواب .

القاهمة في يوم الاثنين { ٢٧ ربيع الأول سنة ١٣٧٠ م